(سلسلة متون النحو)

(1)

# مَتِنُ القَطر

المُسمَى قطر الثَّدَى وَ بَلَّ الصَّدَى)

للإمام العلامة الإمام الأمام العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري (۸۰۰–۲۱۰۸)

[ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية، يقال له: ابن هشام أنحى من سيبويه]
ابن حلدون.

اعتنى به ضبطاً وتصحيحاً

أبو الحسن علي بن سالم باوزير

#### حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ – ١٩٩٩م

ص دار الوطن للنشر والتوزيع ، ١٤١٩هـ فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء النشر

ابن هشام ، عبدالله يوسف

متن القطر المسمى قطر الندي وبل الصدي / ترجمة على سالم باوزير .- الرياض .

...ص١ ...سم

ردمك ۲-۱۰۸-۱۹۹۳

١- اللغة العربية ــ النحو أ- باوزير ، علي سالم ( مترجم) ب- العنوان

ديوي ١٩/٣٧٤٥ ٤١٥،١

رقم الإيداع : ١٩/٣٧٤٥ د دمك : ٢-١٥٨-١٠-٢٨

#### دار الوطن للنشر – الرياض

هاتف: ۲۲۰۲۰ = ۲۷۲۰۹۲ - ۲۷۹۰۹۱۲ - ۱۵کس ۲۴۳۹۶۱ - ص ب: ۳۳۱۰

pop@dar-alwatan.com اببرید الالکتروني:

uwww.dar-alwatan.com وقعنا على الانترنت:

التوزيع بجمهورية مصر العربية ت: ١٠١٤٦٠٨٦١ عمول

# بنيب للوالجمز الجنيم

#### مُقتَكِلُّمْتِم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومـــن والاه.

أما بعد: فإن شهرة ابن هشام في النحو (نار على علم) ومكانته العلمية فيه لا تخفى على من له أدنى صلة بهذا العلم، فهو العلام\_ة الفاضل والنحوي المشهور أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بـن هشـام الأنصاري، ولد -رحمه الله- في ذي القعدة سنة ثمان وسبعمائة من الهجرة النبوية، وأخذ على علماء عصره جملة من العلوم، وأتقن العربية وفاق الأقران بل الشيوخ، وتصدر لنفع الطالبين، وانفــرد بالفوائد الغريبة، والمباحث الدقيقة، والاستدراكات العجيبة، والتحقيق البارع، والاطلاع المفرط، والاقتدار على التصرف في الكلام، والملكـة الـــــة الـــــــــة كان يتمكن من التعبير بها عن مقصوده بما يريد مسهبا وموجزا، مـــع التواضع والبر والشفقة، ودماثة الخلق، ورقة القلب. قال ابن خلدون: (مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه).

هذا وقد كان ابن هشام -رحمه الله- صبوراً في طلب العلم مداوماً عليه حتى آخر حياته، ومن شعره في ذلك:

ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل ومن لا يذل النفس في طلب العلا يسيراً يعش دهراً طويلا أخاذل وقد ألف ابن هشام مصنفات كثيرة منها:

وقد الف ابن هسام مصنفات تنيره منها

معني اللبيب عن كتب الأعاريب – أوضح المسالك إلى ألفية ابـــن مالك – الإعراب عن قواعد الإعراب – شذور الذهب، وشـــرحه – قطر الندى، وشرحه ...

توفي –رحمه الله الجمعة في الخامس من ذي القعدة سنة إحــــدى وستين وسبعمائة للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكــــى تحية (١).

#### تعریف بقطر الندی:

يُعدّ قطر الندى وبل الصدى (من أوضح المختصرات المفيدة في النحو العربي، فهو على الرغم من كونه كتاباً موجزاً، صنفه ابن هشا للمبتدئين في عصره، غير أنه أتى جامعاً لأكثر أبواب النحو الأساسية، والتي تعد بمثابة (الهيكل العظمى) لهذا الفن حتى غدا مع شرحه مقرر

<sup>(</sup>۱) هذه الترجمة ملحصة من الدرر الكامنة (۳۰۸/۲-۳۱) وبغية الوعاة (۲/ ۲۸-۲۹) بتصرف.

دراسياً في كثير من المعاهد والمدارس التي تعنى بالعلوم الشرعية، وعلوم اللغة العربية، لما فيه من الوضوح والتركيز والدقة)(١).

ولما كان الأمر كذلك، إضافة إلى أنّ هذا المختصر قليل الوجود، ولم يحظ بعناية كاملة في ضبطه وتصحيحه، فقد اجتهدت في إخراجه في حلة جديدة، مصححة منقحة، مشكولة مقابلة على عدة نسخ مطبوعة بعضها مفرداً وبعضها مع الشرح(")؛ رجاء أن يصل قريباً من الصواب خدمة لطلبة العلم، حتى يسهل حفظه، ويعم نفعه، والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

#### كتبه أبو الحسن الحضرمي علي باوزير

<sup>(</sup>١) نقلاً عن مقدمة بركات هبود لشرح القطر (ص: ١٤-١٥) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>۲) [ملحوظة] تختلف النسخ من حيث زيادة بعض الفقرات أو حذفها، وقد اعتمدت على طبعة (دار الطباعة المحمدية بالأزهر بالقاهرة) كأصل لإحسراء التصحيح عليه، وحرصت على عدم الإضافة لشيء من هذه الفقرات طالما أن المعنى صحيح و واضع، إلا في موضعين اثنين، وقد جعلت كل زيادة بين معكوفتين، تتميماً للفائدة، وبراءة للذمة.

# ينيب إنوالجم الجياب

الكَلِمَةُ: قَوْلٌ مُفْرَدٌ، وَهِيَ اسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ.

فأمَّا الاسْمُ: فَيُعْرَفُ بِاللَّهُ كَالرَّجُلِ، وَ بِالتَّنْوِينِ كَرَجُلِ، وَ بِالتَّنْوِينِ كَرَجُلٍ، وَ بِالتَّنْوِينِ كَرَجُلٍ، وَ بِالتَّنْوِينِ كَرَجُلٍ،

وَهُوَ ضَرْبانِ:

إِلَيْهِ وَنُوِيَ مَعْناهُ، وَكَمَنْ وَكَمْ فِي لزُومِ السُّكُونِ، وَهُـــوَ أَصْــلُ

البِنَاءِ. وَأُمَّا الفعلُ فَثَلاثَةُ أَقْسام:

ماض: وَيُعْرَفُ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةِ، وَبِناؤُهُ عَلى الفَتْحِ كَضَرَب، إلاَّ مَعَ وَاوِ اَلْجَماعَةِ فَيُضَرَّبُ كَضَرَبُ وا، والضَّمِيرِ المَرْفوعِ المُتَحَرِّكِ فَيُسَكَّنُ كَضَرَبْتُ، وَمِنْهُ نِعْمَ وَبِئْسَ وَعَسَى

وَلَيْسَ فِي الأَصَحِّ.

وَ أَهْرٌ: وَيُعْرَفُ بدَلالَته عَلى الطَّلَب مَعَ قَبوله ياءَ الْمُخَاطَبَة، وَبنَاؤُهُ عَلَى ا**لسُّكُون** كَاضْرِبْ، إلاَّ الْمُعْتَلَّ فَعَلَى **حَذْف آخـــره** كـــاغْزُ وَاحْشَ وَارْم، وَنَحْوُ: قُومَا وَقُومُوا وَقُومي فَعَلى حَذْفِ النَّــونِ، وَمنْهُ هَلُمَّ فِي لُغَة تَميم، وَهات وتَعَالَ فِي الأَصَحِّ. وَمُضارعٌ: وَيُعرَفُ بِلَمْ وَافْتتاحه بِحَرْف مِنْ (نَـــــأَيْتُ) نَحْــوَ: نَقومُ وَأَقومُ وَيَقُومُ وَتَقومُ، وَيُضَمُّ أَوَّلُهُ إِنْ كَانَ ماضيـــه رُباعيّــاً كَيُدَحْرِجُ وَيُكْرِمُ، وَيُفْتَحُ فِي غَــــيره، كَيَضْــربُ وَيَسْــتَخْرِجُ، وَيُسَكُّنُ آخِرُهُ مَعَ نُونَ النِّسْوَةَ نَحْــوَ: ﴿يَــتَرَبُّصْنَ﴾، وَ﴿إِلاَّ أَنْ **يَعْفُونَ﴾، وَيُفْتَحُ** مَعَ نُون التَّوْكيد الْمباشـــرَة لَفْظـــاً وَ تَقْديـــراً، نَحْوَ: ﴿ لَيُنْبَذَنَّ ﴾، ويُعْرَبُ فيما عَدا ذلك نَحْـوَ: يَقـومُ زَيْدٌ، ﴿ وَلاَ تَتَّبِعانٌّ ﴾، ﴿ لَتُبْلُونُ ﴾، ﴿ فِإِمَّا تَرَينَ ﴾، ﴿ وَلا يَصُدُّنُّك ﴾. وَأُمَّا الْحَرْفُ: فَيُعْرَفُ بأَنْ لاَ يَقْبَلَ شَيْئاً مِنْ علاَمَـــاتِ الْاسْـــمِ وَالفَعْلَ نَحْوَ: هَلْ وَبَلْ، وَلَيْسَ مَنْهُ مَهْمَا، وَإِذْمَـــا، بَــلْ (مـــا) المَصْدَريَّةُ و (لَمَّا) الرَّابِطةُ في الأَصَحِّ، وَجَميعُ الحُروفِ مَبْنِيَّةً. وَالكَلامُ لَــفْظٌ مُفِيدٌ، وَأَقَلُّ ائتلافه مِنِ اسْمَيْنِ: كزَيْدٌ قــائمٌ، أَوْ فِعْلِ وَاسْم: كَقَامَ زَيْدٌ.

(فَصلٌ) أَنُواعُ الإعْرابِ أَرْبَعَةُ: رَفْعٌ وَنَصْبٌ فِي اسْمٍ وَفَعْلِ الْمَوْدُ: رَيْدٌ يَقُومُ، وَإِنَّ زَيْداً لَنْ يَقُومَ، وَجَرٌ فِي اسْمٍ نَحْوَ: بِسِزَيْد، وَجَرْمٌ فِي فَعْلٍ نَحْوَ: لَمْ يَقُمْ، فَيُرْفَعُ بِضَمَّة، وَيُنْصُبُ بِفَتْحَة، وَيُنصُبُ بِفَتْحَة، وَيُخَرَّمُ بِحَذْف حَرَكَة إِلاَّ الأَسْماءَ السَّتَّةَ وَهِيَ: وَيُحَرُّ بِكَسْرَة، وَيُحْرَمُ بِحَذْف حَرَكَة إِلاَّ الأَسْماءَ السَّتَّةَ وَهِيَ: أَبُوهُ، وَقُوهُ وَذُو مال، فَتُرْفَعُ بِالْواوِ وَتُنصَبُ بِالأَلِف، وَتُحَرُّ بِالْيَاء، وَالأَفْصَحُ اسْتَعْمالُ هَنِ كَغَد.

وَالْمُثَنَّى كَالزَّيْدَانِ، فَيُرْفَعُ بِالأَلِفِ.

وَجَمْعَ الْمُذَكِّرِ السَّالِمَ كَالزَّيْدُونَ، فَكُونَ فَعُ بِالْوَاوِ، وَيُجَرَّانِ وَيُجَرَّانِ وَيُجَرَّانِ وَيُجَرَّانِ وَيُجَرَّانِ وَيُجَرَّانِ وَيُجَرَّانِ وَيُجَرَّانِ وَيُجَرَّانِ وَيُخَرِّانِ وَيُجَرِّانِ وَيُخْرِقُونَ وَيُخْرِقُونَ وَيُخْرِعُونَ وَيُخْرِقُونَ وَيُعْرِقُونَ وَيُعْرِقُونَ وَيُعْرِقُونَ وَيُونَانِ وَيُحْرِقُونَ وَيُخْرِقُونَ وَيُعْرِقُونَ وَيُعْرِقُونَ وَيُعْرِقُونَ وَيُخْرِقُونَ وَيُعْرِقُونَ وَيَعْرِقُونَ وَيُعْرِقُونَ وَيُعْرِقُونَ وَالسَّالِمُ كَالزَّيْدُونَ وَيَعْرِقُونُ وَيُعْرِقُونُ وَيُحْرِقُونَ وَيُعْرِقُونَ وَيُعْرِقُونَ وَيُعْرِقُونَ وَيُعْرِقُونَ وَيَعْرِقُونُ وَيَعْرِقُونَ وَيَعْرِقُونَ وَيَعْرِقُونُ وَالْعِلَعُ وَالْعَاقِقُونُ وَالْعِلِقُونُ وَالْعِلَقُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعِلِقُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعِلَقُونُ وَالْعِلَقُونُ وَالْعِلِقُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعِلَقُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُونُ ولِنَا لِلْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلِقُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلِقُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلِقُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَلَالِمُ لِلْعُلُولُ ول

وَكَلاَ وَكُلْتا مَعَ الضَّميرِ كَالْمُثَنى، وَكَذَا اثْنانِ وَاثْنَتَانِ مُطْلقًا وَإِنْ رُكِّبَا، وَأُولُو وَعِشْرُونَ وَأَخَوَاتُهُ، وَعَالَمُونَ وَأَهْلُصُونَ وَوَالِلُسُونَ وَأَرَضُونَ، وَسِنُونَ وَبابُهُ، وَبَنُونَ وَعِلَّيُونَ وَشِبْهُهُ كَالجَمْع.

وَأُولاَتِ وَمَا جُمِعَ بِأَلِفٍ وَتَاءٍ مَزِيدَتَيْنِ وَمَا سُمِّيَ بِــهِ مِنْهُمَا فَيُنْصَبُ بِالْكُسْرَةِ نَحْوَ: ﴿ خَلَقَ اللهُ السَّمَاواتِ ﴾، وَ ﴿ أَصْطَفَــى

البّنات) .

وَمَا لا يَنْصَرِفُ فَيُحَرُّ بِالْفَتَحَةِ نَحْوَ: بِأَفْضَلَ مِنْهُ، إلا مَعَ (أَلْ)

نَحْوَ: بِالأَفْضَلِ، أَوْ بِالإِضافَةِ نَحْوَ: بِأَفْضَلِكُمْ.

وَالْأَمْثُلَةُ الْحُمْسَةَ وَهِيَ: تَفْعَلَانِ وَتَفْعَلُونَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ فِيهِمَا، وَتَفْعَلَيْنَ، فَتُرْفَعُ بِثُبُوتِ النُّونِ، وَتُحزَمُ وَتُنْصَبُ بِحَذْفِها نَحْدُو: ﴿ وَتُعْرَامُ وَتُنْصَبُ بِحَذْفِها نَحْدُونَ ﴿ فِإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾.

وَالْفِعْلَ الْمُضارِعَ الْمُعْتَلَّ الآخِرِ، فَيُحْزَمُ بِحَذْفِ آخِرِهِ نَحْوَ: لَـــمْ يَعْذُ وَلَمْ يَرْم.

(فَصِلًا) تُقَدَّرُ جَمِيعُ الحَرَكاتِ فِي نَحْوِ: غُلامِي وَالفَتَى ويُسَمَّى النَّانِي مَقْصوراً، وَالطَّمَّةُ وَالكَسْرَةُ فِي نَحْوِ: القاضي ويُسَــمَّى مَنْقُوصاً وَالظَّمَّةُ فِي نَحْوِ: يَحْشَى، وَالظَّمَّةُ فِي نَحْــو:

يَدْعُو وَيَقْضِي، وَتَظْهَرُ الْفَتْحَةُ فِي نَحْوِ: إِنَّ القَاضِيَ لَنْ يَقْضِي وَكَوْ. وَلَنْ يَدْعُو. وَلَنْ يَدْعُو. وَلَنْ يَدْعُو.

(فَصَلِّ) يُرْفَعُ الْمُضَارِعُ حَالِياً مِنْ ناصِبٍ وَجازِمٍ نَحْوَ: يَقومُ زَيْدٌ.

ريد. ويُنْصَبُ: بِلَنْ نَحْوَ: ﴿ لَنْ نَبْرَحَ ﴾، وَبِكَي المَصْدَرِيَّةِ نَحْوَ: ﴿ لِكَيْلاَ تَأْسَوْ ﴾ وَ بِإِذَنْ مُصَدَّرَةً وَهُوَ مُسْتَقْبَلٌ مُتَّصِلٌ، أَوْ مُنْفَصِلٌ بِقَسَمٍ نَحْوَ: إِذَنْ أَكْرِمَكَ.

#### وَ ﴿ إِذَنْ وَالله نَرْمَيُهُمْ بِحَرْبِ ﴿

وَبِأَنِ الْمَصْدَرِيَّةِ ظَاهِرَةً، نَحْوَ: ﴿ أَنْ يَغْفِرَ لِي ﴾ مَا لَمْ تُسْبَقْ بِعِلْمِ مَنْ نَحْوَ: ﴿ أَنْ يَغْفِرَ لِي ﴾ مَا لَمْ تُسْبَقْ بِعِلْمِ مَنْكُمْ مَرْضَى ﴾. فإنْ سُمِيقَتْ بِظَنِّ فَوَجْهَان نَحْوَ: ﴿ وَحَسبوا أَنْ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ ﴾.

وَمُضْمَرَةً جَوَازاً بَعْدَ عَاطِفٍ مَسْبُوقِ بِاسْمٍ خالِصٍ نَحْوَ:

# ﴿ وَلَئْسُ عَباءَةِ وَ تَقَرَّ عَيْنِي ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَبَعْدَ اللاَّمِ نَحْوَ: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ﴾، إلاَّ فِي نَحْوِ: ﴿ لِئَلاَّ يَعْلَمَ ﴾ ، ﴿ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ ﴾، فَتَظُهَرُ لاَ غَيرُ، وَنَحْوَ: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لَيُعَدِّبَهُمْ ﴾، فَتُضْمَرُ لاَ غَيْرُ، كَإِضْمَارِهَا بَعْدَ حَتى إذَا كانَ للهُ مُسْتَقْبَلاً نَحْوَ: ﴿ حَتى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾، وَبَعْدَ أُو الَّتِي بِمَعْنَى اللهَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾، وَبَعْدَ أُو الَّتِي بِمَعْنَى إِلَى نَحْوَ:

# اللُّهُ اللَّهُ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَّى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أُو التي بَمَعْنيٰ إِلاَّ نَحْوَ:

وَكُنْتُ إِذَا غَمَزْتُ قَناةً قُومٍ كَسَرْتُ كُعوبَهَا أَوْ تَسْتَقِيمَا وَبَعْدَ فَاءِ السَّبَيَّة، أَوْ وَاوِ المَعِيَّة، مَسْبُوقَتَيْنِ بِنَفْي مَحْضٍ، أَوْ طَلَبِ وَبَعْدَ فَاءِ السَّبَيَّة، أَوْ وَاوِ المَعِيَّة، مَسْبُوقَتَيْنِ بِنَفْي مَحْضٍ، أَوْ طَلَب بالْفِعْلِ نَحْوَ: ﴿لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُوا ﴾، ﴿وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾، بالْفِعْلِ نَحْوَ: ﴿لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُوا ﴾، ﴿وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾،

﴿ وَلاَ تَطْغُوا فِيهِ فَيَحلُّ ﴾، وَلا تَأْكُل السَّمَكَ وَتَشْــرَبَ اللَّبَـنَ فإنْ سَقَطَت الْفاءُ بَعْدَ الطَّلَب وَقُصدَ الجَزَاءُ جُزِمَ نَحْـوَ قَوْلـه تَعالَى: ﴿ قُلْ تَعَالُو ا أَثُلُ ﴾، وَشَرْطُ الجَزْم بَعْدَ النَّهي صحَّةُ حُلُول (إنْ لا) مَحَلَّهُ نَحْوَ: لا تَدْنُ منَ الأسكد تَسْلَمْ، بخلاف يَأْكُلُكَ. وَيُجزَمُ أَيْضاً بِلَمْ نَحْوَ: ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾. وَلَّا نَحْوَ: ﴿ لَّمَا يَقْضِ ﴾، وَبِالَّلامِ وَلا الطَّلَبِيَّتَيْنِ نَحْوَ: ﴿ لَيُنْفَقُّ ﴾، ﴿ لَيَقْصَ ﴾، ﴿ لا تُشْرِكُ ﴾، ﴿ لا تُؤَاخِذُنا ﴾. وَيَجْزِمُ فَعْلَيْنِ: إِنْ، وَإِذْمَا، وَأَيُّ، وَأَيْنَ، وَأَنَّى، وَأَيَّانَ، وَمَـــــــــــــــــــــــــ وَمَهْمَا، وَمَنْ، وَمَا، وَحَيْثُما، نَحْوَ: ﴿إِنْ يَشْأُ يُذْهَبْكُمْ﴾، ﴿مَــنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ به﴾، ﴿ما نَنْسَخْ منْ آيَة أَوْ نُنْسها نَأْت بخَـيْر مَنْهَا﴾. وَيُسَمَّى الأوَّلُ شَرْطاً، وَالثَّاني جَواباً وَجَــزاءاً، وَإِذَا لَمْ يَصْلُحْ لمُباشَرَة الأدَاة قُرنَ بالْفَاء نَحْوَ: ﴿وَإِنْ يَمْسَسُكَ بِخَــيْرِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ ﴾، أو بإذا الفُجائيَّة نَحْوَ: ﴿ وَإِنْ تُصبْهُمْ سَيِّئَةٌ بما قَدَّمَتْ أَيْديهمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾. (قصلٌ) الاسم ضربان:

**نَكُرَةً،** وَهُوَ مَــا شَاعَ فِي جِنْسِ مَوْجُودِ كَرَجُــلِ، أَوْ مُقَــــدَّرٍ

كَشَمْسِ

وَمَعرِفَةٌ ۗ وَهِيَ سِتَّةٌ:

الضّميرُ وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى مُتَكَلِّمٍ أَوْ مُخَاطَبِ أَوْ غَائِبٍ، وَهُوَ: إَمَّا مُسْتَتِرٌ كَالْمُقَدَّرِ وُجُوبًا فِي نَحْوِ: أَقُومُ وَنَقُومُ، أَوْ جَوازاً فِي نَحْوِ: أَقُومُ وَنَقُومُ، أَوْ جَوازاً فِي نَحْوِ: زَيْدٌ يَقُومُ، أَو بَارِزٌ، وَهُوَ: إِمَّا مُتَّصِلٌ كَتَاءَ قُمْتَ وَكَافِ زَيْدٌ يَقُومُ، أَو بَارِزٌ، وَهُوَ: إِمَّا مُتَّصِلٌ كَتَاءَ قُمْتَ وَكَافِ أَكْرَمَكَ وَهَاء غُلَامِه، أَوْ مُنْفَصِلٌ، كَأَنَا وَأَنْتَ وَهُوَ وَإِيّايَ.

وَلا فَصْلَ مَعَ إِمْكَانِ الْوَصْلِ إِلاَّ فِي نَحْوِ الْهِ الْمِعْ إِمْكَانِ الْوَصْلِ إِلاَّ فِي نَحْوِ الْهِ الْمِيْهِ بِمَرْ حُوحيَّة، وَظَنَنْتُكَهُ وَكُنْتَهُ بِرُجْحانِ.

ثُمَّ الْعَلَمُ وَهُوَ: إِمَّا شَخْصِيٌّ كَزَيْدِ أَوْ جِنْسِيٌّ كَأْسَامَةَ، وَإِمَّا اسْمٌ كَمَا مَثَّلْنَا، أَوْ لَقَبٌ كَزَيْنِ الْعَابِدِينَ وَقُفَّةٍ، أَوْ كُنْيَةٌ كَأْبِي عَمْسِو، وَأُمِّ كُلْتُهُ مِ

وَيُؤَخَّرُ اللَّقَبُ عَنِ الاِسْمِ تَابِعاً لَهُ مُطْلَقاً، أَوْ مَخْفُوضاً بِإِضَافَتِهِ إِنْ أُفْرِدَا كَسَعيد كُرْز.

ثُمَّ الإِشَارَةُ وَهِيَ ذَا لِلْمُذَكَّرِ، وَذِي وَذِهِ وَتِي وَتِهِ وَتَا لِلْمُؤَنَّتِ، وَذَانِ وَتَا لِلْمُؤَنَّتِ، وَذَانَ وَتَانِ لِلْمُثَنَّى بِالْأَلِفِ رَفْعاً، وَبِالْيَاءَ جَرَّ وَنَصِبًا، وَأُولاءِ لَخَانُ وَتَانِ لِلْمُثَنَّى بِالْأَلِفِ رَفْعاً، وَبِالْيَاءَ جَرَّ اللّهِ مُطْلَقاً، أَوْ مَقْرُونَةً لِجَمْعَهما، وَالبَعِيدُ بِالْكَافِ مُجرَّدَةً مِنَ اللّهِ مُطْلَقاً، أَوْ مَقْرُونَةً

بِها، إِلاَّ فِي الْمَثَنَّى مُطْلَقاً، وَفِي الجَمْعِ فِي لُغَـةِ مَنْ مَدَّهُ، وَفِيمـا تَقَدَّمَتُهُ (ها) التَّنْبيه.

ثُمَّ الموْصولُ، وَهُوَ الذي وَالِّتِي وَالَّلِي وَاللَّلِانِي وَاللَّتِانِ ، بِالأَلِفِ رَفْعاً، وَباليَاءِ جَرَّا وَنَصْباً، وَلِجَمْعِ اللَّذَكَّرِ اللَّذِينَ بالْياءِ مُطْلَقَا، وَالأَلَى، وَلَجَمْعِ اللَّؤَيْتِ اللَّائِي وَاللَّاتِي، وَبَمَعْنَى الْجَمِيسِعِ مَنْ وَالأَلَى، وَلَجَمْعِ اللَّؤَنَّتِ اللَّائِي وَاللَّاتِي، وَبَمَعْنَى الْجَمِيسِعِ مَنْ وَمَا وَأَيُ وَاللَّ فِي وَصْفَ صَرِيسِعٍ لِغَيْرِ تَفْضِيلٍ كَالضَّارِبِ وَمَا وَأَيُ وَأَلُ فِي وَصْفَ صَرِيسِعٍ لِغَيْرِ تَفْضِيلٍ كَالضَّارِبِ وَالمَصْروب، وَذُو فِي لُغَةً طَيِّيَء، وَذَا بَعْدَ (مَا) أَوْ (مَنْ) اللسَّفْهاميَّتَيْن.

وَصِلَةُ أَلْ الوَصْفُ، وَصِلَةُ غَيرِهَا إِمَّا جُمْلَةٌ خَبرِيَّةٌ ذَاتُ ضَمِيرٍ مُطابِقٍ لِلْمَوْصُولِ يُسَمَّى عائداً، وَقَدْ يُحْذَفُ نَحْوَ: ﴿ أَيُّهُمْ أَشَدُ ﴾ ، ﴿ وَقَدْ يُحْذَفُ نَحْوَ: ﴿ أَيُّهُمْ أَشَدُ ﴾ ، ﴿ وَمَا عَملَتْ أَيْديهِمْ ﴾ ، ﴿ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قاضٍ ﴾ ، ﴿ وَيَشْرَبُ مِمّا تَشْرَبُونَ ﴾ ، أَوْ ظَرْفُ أَوْ جَارٌ وَمَجْرُورٌ تامَّانِ مُتعَلِقانِ باسْ ــــــتَقرَّ مَحْدُوفاً .

﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَسَيًّ ﴾، أَوْ لاِسْتِغْرَاقِ أَفْرَادِهِ نَحْوَ: ﴿ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾، أَوْ صِفَاتِهِ نَحْوَ: زَيْدٌ الرَّجُلُ،

وَإِبْدَالُ اللَّمِ مِيماً لُغَةٌ حِمْيَرِيَّةٌ. وَالْمُضافُ إِلَى وَاحِد مِمَّا ذُكِرَ، وَهُـوَ بِحَسَبِ مِا يُضافُ إِلَيْهِ إِلاَّ الْمُضَافَ إِلَى الضَّميرِ فَكَالْعَلَمِ.

#### ه باب ه

الْمُبْتَدأُ وَالْحَبَرُ مَرْفُوعانِ: كَاللهُ رَبُّنَا، وَمُحَمَّدُ نَبِيُّنَا. وَيَقَعُ الْمُبْتَدَأُ نَكُرَةً إِنْ عَمَّ أَوْ خَصَّ نَحْوَ: مَا رَجُلُ فِي السَّارِ، وَيَقَعُ الْمُبْتَدَأُ نَكُرَةً إِنْ عَمَّ أَوْ خَصَّ نَحْوَ: مَا رَجُلُ فِي السَّارِ، وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ، وَ (خَمْسُ صَلَوَات كَتَبَهُنَّ اللهُ)، وَ (خَمْسُ صَلَوَات كَتَبَهُنَّ اللهُ).

وَالْحَبَرُ جُمْلَةً لَهَا رَابِطٌ، كَزَيْدٌ أَبُوهُ قَائِمٌ، ﴿ وَلِبِاسُ التَّقُوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾، و ﴿ الْحَاقَةُ مَا الْحَاقَةُ ﴾، وَزَيْدٌ نِعْمَ الرَّجُلُ، إِلاَّ فِي نَحْسُونِ فَكُنْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾، وظَرْفاً مَنْصُوباً نَحْوَ: ﴿ وَالرَّكْبُ أَسْسَفَلَ فَوَ اللهُ أَحَدُ ﴾، وظَرْفاً مَنْصُوباً نَحْوَ: ﴿ وَالرَّكْبُ أَسْسَفَلَ

﴿ قُلْ هُوَ اللهِ أَحَدٌ ﴾، وَظَرْفاً مَنْصُوباً نَحْوَ: ﴿ وَالرَّكْبُ أَسْلَمُ فَلَ مَنْكُمْ ﴾، وَجارًا وَمَجْرُوراً كَ ﴿ (الحَمْلُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾، وَجارًا وَمَجْرُوراً كَ ﴿ (الحَمْلُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾، وَتَعَلَّقُهُما بِمُسْتَقِرٍّ أَو اسْلَقَرَّ مَحْذُوفَيْن.

وَلاَ يُخْبَرُ بِالزَّمَانِ عَنِ الذَّاتِ، وَاللَّيْلَةَ الهِلالُ مُتَأُوَّلُ. وَيُغْنِي عَنِ الخَبَرِ مَرْفُوعُ وَصْف مُعْتَمِد عَلَى اسْتَفْهِامٍ أَوْ نَفْسِي نَحْوَ: ﴿ الْحَالَ الْعَلَى قُومٌ سَلْمَى ﴿ مَا مَضْرُوبٌ العَمْرَانِ. وَقَدْ يَتَعِدَ دُولَ مَ الْخَدَ نَحْهَ: ﴿ وَهُهَ الْغَفِهِ مُ الْهَدُهِ دُ ﴾ ، وَقَدْ يَتَقَدَّهُ

وَقَدْ يَتَعَدَّدُ الْخَبَرُ نَحْوَ: ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴾، وَقَدْ يَتَقَدَّمُ نَحْوَ: ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴾، وَقَدْ يَحْذَفُ كُلُّ مِنَ الْمُبْتَداِ وَالْخَبَرِ نَحْوَ: ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّبْتَداِ وَالْخَبَرِ نَحْوَ: ﴿ اللَّهُ مَنْكُرُونَ ﴾ أَيْ: عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ.

وَيَجِبُ حَدْفُ الْخَبَرِ قَبْلَ جَوابَيْ لَوْلاً، وَالقَسَمِ الصَّرِيحِ، وَالحَالِ الْمُثْنَعِ كُونُهَا خَبَراً، وَبَعْدَ وَاوِ الْمُصاحَبَةِ الصَّرِيحَةِ نَحْدَ: (لَمُثَنَع كُونُهَا خَبَراً، وَبَعْدَ وَاوِ الْمُصاحَبَةِ الصَّرِيحَةِ نَحْدَة (لَوْلاً أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ)، ولَعَمْرُكَ لأَفْعَلَنَنَ، وَضَرْبِي زَيْداً قائِماً، وَكُلُّ رَجُلِ وَضَيْعَتُهُ.

اب 🚭 باب

النّواسِخُ لِحُكْمِ الْمُبْتَدَا وِالْخَبَرِ ثَلاثَةُ أَنْواعِ: أَحَدُهَا: كَانَ وَأَمْسَى وَأَصْبَحَ وَأَصْحَى وَظَلَّ وَبَاتَ وَصَارَ وَلَيْسَ وَمَازَالَ وَمَا فَتِئَ وَمَا انْفَكَ وَمَا بَرِحَ وَمَا دَامَ، فَ\_يَرْفَعْنَ الْمُبْتَدَأُ اسْماً لَهُنَّ، وَيَنْصِبْنَ الْخَبَرَ خَبَراً لَهُنَّ نَحْوَ: ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ لَكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَقَدْ يَتُوسَّطُ الخَبَرُ نَحْوَ:

#### الله فَليْسَ سَواءً عالمٌ وَجَهُولٌ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

وَقَدْ يَتَقدَّمُ الْحَبَرُ، إِلاَّ حَبَرَ دَامَ وَلَيْسَ، وَتَحْتَصُّ الْخَمْسَةُ الأُولُ بُمُرَادَفَة صارَ، وَغَيْرُ لَيْسَ وَفَتَ عَى وَزَالَ بِحَوازِ التَّمامِ، أَيْ: الاسْتغناء عَنِ الخَبَرِ، نَحْوَ: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنظ رَةٌ إِلَى مَيْسَرَة ﴾، ﴿ فَسُبُحانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَحَيْنَ تُصْبِحُونَ ﴾ مَيْسَرَة ﴾، ﴿ فَسُبُحانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَحَيْنَ تُصْبِحُونَ ﴾ ﴿ خَالدينَ فيها ما دَامَتَ السَّماواتُ وَالأَرْضُ ﴾.

وكان بحواز زيادتها مُتُوسطة نحو: مَا كان أَحْسَن زيدا، وَكَان بَحواز زيادتها مُتُوسطة نحو وصلاً، إِنْ لَمْ يَلْقَها سَاكِنٌ وَلا ضَمِيرُ نَصْب مُتَّصِلٌ، وَحَذْفها وَحْدَهَا مُعَوَّضاً عَنها (مَا) في مِثْلِ:

وَمَعَ اسْمِهَا فِي مِثْلِ: إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ، وَ(الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِـنْ حَديد).

وَ (ما) النَّافِيَةُ عِندَ الحِجازِيِّينَ كِ (لَيْسَ) إِنْ تَقَدَّمَ الاسْمُ وَلَمْ يُسْبَقُ بِإِنْ، وَلا يُسْبَقُ بِإِنْ، وَلا يُسْبَقُ بِإِنْ، وَلا يَسْبَقُ بِإِنْ، وَلا يَسْبَقُ بِإِنْ فَرَا النَّافِيَةُ فِي الْقَبَرُ وَلَا النَّافِيَةُ فِي الْقَبَرُ بِإِلاَّ نَحْوَ ﴿ مَا هَذَا بَشَرًا ﴾، وَكَذا (لا) النَّافِيَةُ فِي الْقَبَرُ وَلَا النَّافِيَةُ فِي

الشُّعْرِ بِشَرْطِ تَنْكِيرِ مَعْمُولَيْها نَحْوَ:

الثّاني: إِنَّ وَأَنَّ لِلتَّأْكِيدِ، وَلَكِنَّ لِلاَسْتدرَاكِ، وَكَأَنَّ لِلتَّسْسِيهِ أُو الثَّعْلِيلِ، الظَّنِّ، وَلَيْتَ لِلتَّمْنِي، وَلَعَلَّ لِلتَّرَجِّي أُو الإِشْسَفَاقِ أُو التَّعْلِيلِ، الظَّنِّ، وَلَيْتَ لِلتَّمْنِي، وَيَوْفَعْنَ الخَبَرَ حَبَراً لَهُنَّ، إِنْ لَمْ تَقْسَتُرِنْ فَيَنْصِبْنَ اللّهُ تَلْبَتَدَأَ اسْماً لَهْنَّ، وَيَوْفَعْنَ الخَبَرَ حَبَراً لَهُنَّ، إِنْ لَمْ تَقْسَتُرِنْ فَيَحْوزُ بَهِنَّ (ما) الحَرْفِيَّةُ. نَحْوَ: ﴿إِنَّمَا اللهُ إِللّهُ وَاحِدٌ ﴾، إِلاَّ لَيْتَ فَيَحِوزُ الأَمْران كِ (إِنْ) المُحْسورَة مُحَفَّفَةً.

فَأُمَّا لَكُنْ مُحَفَّفَةً فَتُهْمَلُ، وَأَمَّا أَنْ فَتَعْمَلُ، وَكُونُ خَبَرِهَا خُمْلَةً الضَّرُورَةِ حَذْفُ اسْمِهَا ضَمِيرِ الشَّأْنِ، وَكُونُ خَبَرِهَا جُمْلَةً مَفْصُولَةً - إِنْ بُدئَتْ بِفَعْلٍ مُتَصَرِّفَ غَيرِ دُعاءِ - بِقَدْ أَوْ تَنْفِيسِ مَفْصُولَةً - إِنْ بُدئَتْ بِفَعْلٍ مُتَصَرِّفَ غَيرِ دُعاءِ - بِقَدْ أَوْ تَنْفِيسِ أَوْ نَفي أَوْ نَفي أَوْ نَوْ فَكُنُ فَتَعْمَلُ، وَيَقِلُّ ذِكْرُ اسْمِهَا، ويُفْصَلُ أَوْ نَفي أَوْ نَفي أَوْ قَدْ.

وَلا يَتُوسَّطُ خَبَرُهُنَّ إِلاَّ ظَرْفاً أَوْ مَجرُوراً نَحْوَ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَبْرَةً ﴾، ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً ﴾.

وَتُكْسَرُ إِنَّ فِي الْابْتداءِ نَحْوَ: ﴿إِنَّا أَنْزِلْنَاهُ فِي لَيلَةِ الْقَدْرِ﴾، وَبَعْدَ الْقَسَمِ نَحْوَ: ﴿ وَالْكَتَابِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُدِنِ إِنَّا أَنْزِلْنَاهُ ﴾، وَالْقَسولِ نَحْوَ: ﴿ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّاكُ لَنَاهُ ﴾، وَقَبْلَ اللَّامِ نَحْوَ: ﴿ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّاكُ لَرَسُولُهُ ﴾. لَرَسُولُهُ ﴾.

وَيَجُوزُ دُخولُ اللامِ علَى مَا تَأْخَّرَ مِنْ خَصَبَرِ إِنَّ الْمُكْسُورَةِ أَوِ الْفَعْلِ، وَيَجِسِبُ مَعَ السَّمِهَا أَوْ مَا تَوَسَّطَ مِنْ مَعْمُولِ الخَبَرِ أَوِ الفَعْلِ، وَيَجِسبُ مَعَ اللَّحَقَّفة إِنْ أُهْملَتْ وَلَمْ يَظهَر المَعْنى.

وَمثْلُ إِنَّ (لا) النَّافِيَةُ لِلجِنْسِ، لكِنْ عَمَلُهَا خَاصَّ بِالنَّكِراتِ النَّكِراتِ النَّكِراتِ النَّكِمِ اللَّهُ بِهَا نَحْوَ: لا صَاحِبَ عِلْمٍ مَمْقُوتُ، وَلا عِشْرِينَ درْهَمَا عَندي، وَإِنْ كَانَ اسمُها غَيرَ مُضَاف وَلا شبْهُه بُنِيَ عَلَى الفَتح في عَندي، وَإِنْ كَانَ اسمُها غَيرَ مُضَاف وَلا شبْهُه بُنِيَ عَلَى الفَتح في نَحْوِ: لا رَجُلَ، وَلا رِجالَ، وَعَلَيهِ أَوْ عَلى الْكَسْرِ فِي نَحْوِ: لا رَجُلَ، وَعلى اليَاءِ فِي نَحْوِ: لا رَجُلَيْنِ وَلا مُسْلِمِيْنَ.

مُسْلِمات، وَعَلَى اليَاءِ فِي نَحْوِ: لا رَجُلَيْنِ وَلا مُسْلِمِيْنَ. وَلَكَ فِي الثَّانِي الفَتْحُ وَلَكَ فِي أَنْحُونَ الأَوْلِ، وَفِي الثَّانِي الفَتْحُ وَلَكَ فِي أَنْحُونِ اللَّانِي الفَتْحُ وَلَكَ فِي أَنْحُونِ الرَّفْعُ كَالصِّفَة فِي نَحْوِ لا رَجُلَ ظَرِيْفٌ، وَرَفْعُهُ، فَيَمْتَنِعُ وَالنَّصْبُ وَالرَّفْعُ كَالصِّفَة فِي نَحْوِ لا رَجُلَ ظَرِيْفٌ، وَرَفْعُهُ، فَيَمْتَنِعُ النَّصْبُ، وَإِنْ لَمْ تُكرَّرْ (لا)، أَوْ فُصِلَتِ الصِّفَة، أَوْ كَانَتْ غَلَيْرَ مُفرَدة امْتَنَعَ الفَتْحُ.

الثَّالِثُ: ظَنَّ وَرَأَى وَحَسِبَ وَدَرَى وَخالَ وَزَعَمَ وَوَجَدَ وَعَلِمَ مَا الثَّالِثُ: ظَنَّ وَرَأَى وَحَلِم وَعَلِمَمَ الْقَلْبِيَّاتُ فَتَنْصِبُهُمَا مَفَعُولَيْن نَحْوَ:

#### ﴿ رَأَيتُ اللَّهُ أَكْبَرَ كُلِّ شَيْءَ ۞ .

وَيُلغَيْنَ بِرُجْحَانَ إِنْ تَأَخَّرْنَ نَحْوَ: القَـــوْمُ فِي أَثَــرِي ظَنَنْــتُ، وَيَلغَيْنَ بِرُجْحَانً إِنْ تَوَسَّطْنَ نَحْوَ:

## ﴿ وَفِي الأَراجِيزِ خِلْتُ اللَّؤْمَ وَالْحَوَرَا ﴿

وَإِنْ وَلِيَهُنَّ مَا أَوْ لاَ أَوْ إِنَ النَّافِياتُ، أَوْ لامُ الابْتداءِ، أَوِ القَسَمِ، أَوْ الامْتفهامُ بَطَلَ عَمَلُهُنَّ فِي اللَّفْظِ وُجُوباً، وَسُمِّي ذلِكَ تَعْلِيقًا أَوِ الاسْتِفْهامُ بَطَلَ عَمَلُهُنَّ فِي اللَّفْظِ وُجُوباً، وَسُمِّي ذلِكَ تَعْلِيقًا أَوِ الاسْتِفْهامُ بَطَلَ عَمَلُهُنَّ فِي اللَّفْظِ وُجُوباً، وَسُمِّي ذلِكَ تَعْلِيقًا أَوْ الْجَوْبَيْنِ أَحْصى .

#### هِ بَابٌ هِ

الْفَاعَلُ مَرْفُوعٌ كَقَامَ زَيْدٌ، وَماتَ عَمْرُو.

وَلا يَتَأَخَّرُ عَامِلُهُ عَنْهُ، وَلا تَلْحَقُهُ عَلامَةُ تَثْنِيَة وَلا جَمْع، بَلْ يُقالُ: قامَ رَجُلاَن، وَرجالٌ وَنساءٌ، كما يُقالُ: قَالَ رَجُلُن، وَشَادٌ (يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةُ بِاللَّيْلِ)، (أَوَمُحْرِجِيَّ هُمْ).

وَتَلْحَقُهُ عَلامَةُ تَأْنِيثَ إِنْ كَانَ مُؤَنَّتًا كَقَامَتْ هِنْكُ، وَطَلَعَتَ وَلَلْعَتُ الطَّاهِرِ، نَحْوَ: الشَّمْسُ، وَيَجُوزُ الوَجْهَانِ فِي مَجازِيِّ التَّأْنِيثِ الظَّاهِرِ، نَحْوَ:

﴿ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾، [﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَـــةٌ ﴾]، وَفي الحقيقيِّ المُنْفَصلِ نَحْوَ: حَضَرَت القَاضيَ امْــرَأَةٌ، وَالْتَصـل في باب نعْمَ وَبِئْسَ نَحْوَ: نعْمَت المَرْأَةُ هنْدٌ، [وَبئسَت المرأَةُ دَعْدً] وَ فِي الْجَمْعِ، نَحْوَ: ﴿قَالَتِ الْأَعْرِابُ ﴾، إلا جَمْعَ عِي التَّصْحِيح فَكُمُفْرَدَيْهِمَا نَحْوَ: قامَ الزَّيْدونَ، وَقامَت الهنْداتُ. وَإِنَّمَا امْتَنَعَ فِي النَّثْرِ مَا قَامَتْ إِلاَّ هِنْدٌ لأَنَّ الْفَاعِلَ مُذَكَّرٌ مَحْذُوفٌ كَحَذْفِهِ فِي نَحْوِ: ﴿ أُو إِطْعَامٌ فِي يَصِوْمِ ذِي مَسْعَبَةٍ يَتِيماً ﴾، ﴿ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ ، وَ ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾ . وَيَمْتَنعُ فِي غَيرِهِنَّ. وَالأصْلُ أَنْ يَلِيَ عَامِلَهُ، وَقَدْ يَتِ أَخَّرُ جَوَازًا نَحْوَ: ﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فَرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴾.

#### وَ ﴿ كَمَا أَتِي رَبَّهُ مُوسَى عَلَى قَدَرِ ﴿

وَوُجوباً نَحْوَ: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ﴾، وَضَرَبَّنِ زَيْدٌ، وَقَلَدَ يَخَدُ لَغُولَ كَضَرَبْتُ زَيْداً، وَمَا أَحْسَنَ زَيْداً، وَضَرَبَ يَجبُ تأخيرُ المَفْعُولَ كَضَرَبْتُ زَيْداً، وَمَا أَحْسَنَ زَيْداً، وَضَرَبَ مُوسَى عيسَى، بخلاف أَرْضَعَت الصُّغْرَى الكُبْرَى، وَقَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى العَامِلِ جَوازاً نَحْوَ: ﴿فَرِيقاً هَدَى ﴾، وَوُجوباً نَحْوَ: ﴿فَرِيقاً هَدَى ﴾، وَوُجوباً نَحْوَ: ﴿فَرِيقاً هَدَى ﴾، وَوُجوباً نَحْوَ: ﴿أَيَّامًا تَدْعُوا ﴾.

وَإِذَا كَانَ الفِعْلُ نِعْمَ أَوْ بِئْسَ فَالفَاعِلُ إِمَّا مُعَرَّفٌ بِاللَّ الجِنْسِيَّةِ نَحْوَ: ﴿وَلَنَعْمَ دَارُ الْحَوْدَ: ﴿ وَلَنَعْمَ دَارُ الْحَوْدَ: ﴿ وَلَنَعْمَ دَارُ الْمَحْوَ فَيَهِ نَحْوَدَ اللَّهُ عَمَ الْعَبْدُ ﴾ . أَوْ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ مُفَسَّرٌ بِتَمْيِيزٍ مُطَابِقٍ لِلْمَحْصُوصِ نَحْوَ: ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّالَمِينَ بَدَلاً ﴾ . ﴿ اللَّالَمِينَ بَدَلاً ﴾ .

#### إلى النَّائِبِ عَنِ الْفَاعِلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

يُحْذَفُ الفَاعِلُ فَيَنُوبُ عَنْهُ فِي أَحْكَامِهِ كُلِّهَا مَفْعُولُ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يُوحَدْ فَمَا اخْتَصَّ وَتَصَرَّفَ مِنْ ظَرْفَ أَوْ مَجْرُورٍ، أَوْ مَصْدَرٍ، يُوجَدْ فَمَا اخْتَصَّ وَتَصَرَّفَ مِنْ ظَرْفَ أَوْ مَجْرُورٍ، أَوْ مَصْدَرٍ يُوعَنَّمُ أُوّلُ الفِعْلِ مُطْلَقاً، ويُشَارِكُهُ ثَانِي نَحْوِ: تُعُلِّمَ، وَتَسَالُتُ وَيُطَنِّمُ أُولًا الفَعْلِ مُطْلَقاً، ويُشَارِكُهُ ثَانِي نَحْوِ: تُعُلِّمَ، وَتَسَالُ فَي نَحْوِ: الْطُلِق، ويُعْتَحُ مَا قَبْلَ الآخِرِ فِي الْمُضَارِع، ويُكْسَرُ فِي الْمَاضِي وَلَكَ فِي نَحْوِ: قَالَ وَبَاعَ الكَسْرُ مُحْلَصاً، ومُشَمَّا المَاضِي وَلَكَ فِي نَحْوِ: قَالَ وَبَاعَ الكَسْرُ مُحْلَصاً، ومُشَمَّا مَحْلَطًا.

#### ه باب الاشتِغال ه

يَجُوزُ فِي نَحْوِ: زَيْداً ضَرَبْتُهُ، أَوْ ضَرَبْتُ أَخاهُ، أَوْ مَــرَرْتُ بِــهِ رَفْعُ زَيْد بالاِبْتِداء، فألجُمْلَةُ بَعْدَهُ حَبَرٌ، وَنَصْبُهُ بِإِضْمارِ ضَرَبْــتُ وَلَعْبُهُ بِإِضْمارِ ضَرَبْــتُ وَأَهْنْتُ وَجَاوَزْتُ وَاجِبَةَ الحَذْف، فَلا مَوْضِعَ لِلْجُمْلَةِ بَعْدَهُ.

وَيَتَرَجَّحُ النَّصْبُ فِي نَحْوِ: زَيْداً اضْرِبْ لَهُ، لِلطَّلَب، وَنَحْوِ: ﴿ وَلَا اَنْ اللَّالِقُ اللَّاوَقُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ﴾ مُتَاوَّلٌ، وَفِي نَحْوِ: ﴿ وَاللَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ﴾ مُتَاوَّلٌ، وَفِي نَحْوِ: ﴿ وَاللَّانِعامَ خَلَقَها لَكُمْ ﴾ لِلتَّنَاسُب، وَنَحْوِ: ﴿ أَبَشَراً مِنَّا وَاحِداً نَتَبِعُهُ ﴾، وَمَا زَيْداً رَأَيْتُهُ، لِغَلَبَةِ الفِعْلِ.

وَيَجِبُ فِي نَحْدِوِ: إِنْ زَيْدًا لَقِيْتَهُ فَأَكْرِمْهُ، وَهَلا زَيْدًا أَكْرِمْهُ، وَهَلا زَيْدًا أَكْرَمْتَهُ، لوُجوبه.

وَيَجِبُ الرَّفْعُ فِي نَحْوِ: خَرَجْتُ فَإِذَا زَيْدٌ يَضْرِبُهُ عَمْرُوٌ، لامْتنَاعَةِ، وَيَسْتَوِيانَ فِي نَحْوِ: زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ وَعَمْرُوٌ عَمْرُوٌ الْمُتنَاعَةِ، وَيَسْتَوِيانَ فِي نَحْوِ: زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ وَعَمْرُو أَكُرُ مُتُهُ، لِلتَّكَافُؤ، وَلَيْسَ مِنْهُ ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزّبُرِ ﴾، وأَذَيْدُ ذُهِبَ بِهِ.

#### ﴿ بابٌ في الثّنَازُعِ ﴿

يَجُوزُ فِي نَحْوِ: ضَرَبَنِي وَضَرَبْتُ زَيْداً، إِعْمالُ الأَوَّلِ - وَاخْتَارَهُ الكُوفِيُّونَ - فَيُضْمَرُ فِي الثَّانِي كُلُّ مَا يَحْتَاجُ لَهُ، أَوِ التَّانِي - الكُوفِيُّونَ - فَيُضْمَرُ فِي الأَوَّلِ مَرْفُوعُهُ فَقَطْ نَحْوَ: وَاخْتَارَهُ البَصْرِيُّونَ - فَيُضْمَرُ فِي الأَوَّلِ مَرْفُوعُهُ فَقَطْ نَحْوَ: ﴿ وَاللَّمْ اللَّحَلَاَّءَ ﴿ وَالنَّسَ مِنْهُ:

الله عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اب 🗳 باب

المُفْعُولُ مَنْصُوبٌ وَهُوَ خَمْسَةٌ:

المَفْعُولُ بِهِ: وَهُوَ مَا وَقَعَ عَلَيهِ فِعْلُ الفَاعِلِ، كَضَرَبْتُ زَيْداً. وَمَنْهُ الْمُنادَى، وَإِنَّمَا يُنْصَبُ مُضَافًا كَيا عَبْدَ الله، أَوْ شَبيهاً

ومنه المنادى، وإِنَّمَا يُنْصَبُ مُضَافًا كيا عَبْدَ الله، أو شَبيسها بِالْمَضَافِ كَيا حَسَناً وَجْهُهُ، وَيا طَالِعاً جَبَلاً، وَيا رَفيقاً بالعباد، أو نكرة غَيْرَ مَقْصُودَة، كَقَوْلِ الأعْمَى: يا رَجُلًا خَلَا خَلْ بيَدي. وَالْمُفْرَدُ المَعْرِفَةُ يُبْنَى عَلى ما يُرْفَعُ بِهِ، كَيَا زَيْدُ، وَيا زَيْدَانِ، وَيَا زَيْدُونَ، وَيا رَجُلُ لمُعَيَّن.

(فَصِلُ) وَتَقُولُ يَا غُلامُ بِالثَّلاثِ، وَبِاليَاءِ فَتْحَا وَإِسْكَاناً وَبِالأَلِفِ، وَبِالأَلِفِ، وَبِالأَلِفِ، وَيَا ابْنَ أُمَّ وَيَا ابْتَ عَمَّ بِفَتْحِ وَبِالأَلِفِ، وَيَا أَبْتَ وَيَا أُمَّتِ، وَيَا ابْنَ أُمَّ وَيَا ابْتَ عَمَّ بِفَتْحِ وَبَالأَلِفِ، وَيَا أَبَتِ وَيَا أَمَّتِ، وَيَا ابْنَ أُمَّ وَيَا ابْتَ عَمَّ بِفَتْحِ وَكَسْرٍ، وَإِلْحَاقُ الأَلِفِ أُو اليَاءِ لِلأَوْلَيْسِنِ قَبِيحٌ، وَلِلآخَرَيْسِنِ ضَعِيفٌ.

(فَصِلٌ) وَيَجْرِي مَا أُفْرِدَ أَوْ أُضِيفَ مَقْرُوناً بِأَلْ مِنْ نَعْتِ الْمُبْنِيَ، وَمَلَهُ، وَمَلَهُ، وَمَلَهُ، وَمَلَهُ مُحَرَّداً عَلَى مَحَلَّهُ، وَنَسَقِهُ المَقْرُونَ بِأَلْ عَلَى لَفْظِهِ أَوْ مَحَلِّهُ، وَمَلَهُ وَمَلَا أَنْ عَلَى لَفْظِهِ أَوْ مَحَلِّه، وَالبَدلُ أُضيفَ مُحَرَّداً عَلَى مَحَلَّه، وَنَعْتُ أَيِّ عَلَى مَكَلِّه، وَالبَدلُ مَطْلَقاً، وَلَكَ فِي نَحْوِ:

#### ﴿ يَا زَيْدُ زَيْدَ الْيَعْمَلاَت ﴿

فَتْحُهُمَا أَوْ ضَمُّ الأَوَّل.

(فَصِلُ ) وَيَجُوزُ تَرْخِيمُ المَنَادَى المَعْرِفَة، وَهُو حَـذْفُ آخِرِهِ تَخْفِيفًا، فَذُو التَّاءِ مُطْلَقًا، كَيا طَلْحَ وَيا ثُب، وَغَيرُهُ بِشَرْط ضَمِّهُ وَعَلَميَّتِه وَمُجَاوَزَتِه تَلاثَة أَحْرُف، كَيا جَعْفَ ضَمَّا وَفَتْحًا، وَعَلَميَّتِه وَمُجَاوَزَتِه تَلاثَة أَحْرُف، كَيا جَعْفَ ضَمَّا وَفَتْحًا، وَعَلَميَّتِه وَمُحَاوَزَتِه تَلاثَة أَحْرُف، كَيا جَعْفَ ضَمَّا وَفَتْحًا، وَيُحْذَفُ مِنْ نَصُورٍ وَمِسْكِينٍ حَرفَانِ، وَمَنْصُورٍ وَمِسْكِينٍ حَرفَانِ، وَمَنْ نَحْو: مَعْد يَكُرِبَ الْكَلْمَةُ الثَّانِيَةُ.

(فَصِلٌ) وَيَقُولُ الْمُسْتَغِيثُ: يَالَلهِ لِلمُسلمِينَ، بِفَتْحِ لامِ المسْتَغاثِ بِهِ، إِلاَّ فِي لامِ المَعْطوفِ الَّذِي لَمْ يَتَكَرَّرْ مَعَهُ يَا، نَحْوَ: يَا زَيْكَ لَا يَتَكَرَّرْ مَعَهُ يَا، نَحْوَ: يَا زَيْكَ لَا يَعْمُرُو، وَيَا قَوْمِ لِلْعَجَبِ الْعَجيب، وَالنَّادِبُ وَازَيْدَا، وَالْمِيرَ الْمُؤْمِنِينَا، وَارَأْسَا، وَلَكَ إِلَحَاقُ الْهَاءِ وَقَفاً.

وَالمَفْعُولُ المُطْلَقُ: وَهُوَ الْمَصْدَرُ الفَضْلَةُ الْمَسَلَّطُ عَلَيهِ عَامِلٌ مِنْ الفَظْهِ: كَضَرَبْتُ ضَرْباً، أَوْ مِنْ مَعْناهُ: كَقَعَدْتُ جُلُوساً، وَقَدْ يَنُوبُ عَنْهُ غَيْرُهُ: كَضَرَبْتُه سَوطاً، (فاجْلدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلَّدَةً ﴾ يَنُوبُ عَنْهُ غَيْرُهُ: كَضَرَبْتُه سَوطاً، (فاجْلدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلَّدَةً ﴾ (فَلا تميلُوا كُلَّ المَيْلِ )، (ولَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقَاوِيلِ ) ولَيْسَ مِنْهُ (وكُلا مِنْهَا رَغَداً ).

وَالْمُفْعُولُ لَهُ: وَهُوَ الْمُصْدَرُ اللَّعَلِّلُ لَحَدَثِ شَارَكَهُ وَقْتًا وَفاعــلاً،

كَقُمْتُ إِجْلَالًا لَكَ، فإِنْ فَقَدَ الْمُعَلِّلُ شَرْطاً جُرَّ بِحَرْفِ التَّعْلِيلِ، نَحْوَ: ﴿خَلَقَ لَكُمْ﴾.

# و ﴿ وَإِنِّي لَتَعْرُونِي لِذَكْرَاكِ هِزَّةٌ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ نَضَّتُ لِنَوْمٍ ثِيَابَها ﴿ وَقَدْ نَضَّتُ لِنَوْمٍ ثِيَابَها ﴿

وَالمَفْعُولُ فِيهِ: وَهُوَ مَا سُلِّطَ عَلَيهِ عَامِلٌ عَلَى مَعْنَى (فِي) مِنِ اسْمِ وَمَكَانُ زَمَانُ كَصُمْتُ يَومَ الْخَمِيسِ، أَوْ حَيناً، أَوْ أُسْبُوعاً، أَوِ اسْمِ مَكَانُ مُبْهَم، وهُوَ الجِهَاتُ السِّتُ: كَالأَمَـام، والفَـوْق، واليَمينِ، وَعَكْسِهِنَّ، وَنَحْوِهِنَّ كَعِنْدَ، وَلَدَى، وَالمقادِيرِ: كَالْفَرْسَخِ، وَمَا صَيْغَ مَنْ مَصْدَر عَامِله، كَقَعَدْتُ مَقْعَدَ زَيْد.

وَالمَفْعُولُ مَعَهُ: وَهُو اسْمٌ فَضْلَةٌ بَعْدَ وَاوٍ أُرِيدَ بِهَا التَّنْصِيصُ عَلَى المَعْيَةِ مَسْبُوقَة بِفِعْلٍ، أَوْ مَا فِيهِ حُروفُهُ وَمَعْنَاهُ، كَسِرْتُ وَالنِّيلَ، وَأَنَا سَائِرٌ وَالنِّيلَ.

وَقَدْ يَجِبُ النَّصْبُ كَقُولِكَ: لا تَنْهَ عَنِ القَبِيحِ وَإِثْيَانَهُ، وَمِنْهُ قُمْتُ وَزَيْداً، عَلَى الأَصَحِّ فِيهِما، وَيَترَجَّحُ فِي نَحْوِ وَزَيْداً، عَلَى الأَصَحِّ فِيهِما، وَيَترَجَّحُ فِي نَحْوِ قَولِكَ: كُنْ أَنْتَ وَزَيْداً كَالأَخِ، ويَضْعُفُ فِي نَحْوِ: قَامَ زَيْدَ وَعَمْرُو.

#### ه باب الحال

### 🖨 لَميَّةَ مُوحشاً طَلَلٌ ۞

وَالتَّمْيِيزُ: وَهُوَ اسْمٌ فَضْلَةٌ نَكِرَةٌ جامِدٌ مُفَسِّرٌ لِمَا انْبَسَهَمَ مِنَ النَّوَاتِ، وَأَكْثَرُ وُقوعِهِ بَعْدَ الْمقاديرِ، كَجَرِيبِ نَخْلَا، وَصَاعِ النَّوَاتِ، وَأَكْثَرُ وُقوعِهِ بَعْدَ الْمقاديرِ، كَجَرِيبِ نَخْلَا، وَصَاعِ تَمْراً، وَمَنَوَيْنِ عَسَلاً، وَالعَدد نَحْوَ: ﴿ أَحَدَ عَشَرَ كُو كَباً ﴾. إلَــى تَسْع وَتَسْعِينَ، وَمِنْهُ تَمْيِيزُ (كَمْ) الاسْتِفْهامِيَّةِ، نَحْوَ: كَمْ عَبْــداً مَلَكْتَ.

فأُمَّا تَمْيِيزُ الخَبَرِيَّةِ فَمجْرُورٌ مُفْرَدٌ، كَتَمْيِيزِ المَائَةِ وَمَا فَوْقَــها، أَوْ مَجْمُوعٌ كَتَمْيِيزِ العَشَرَةِ وَما دُونَها، وَلَكَ فِي تَمْيِيزِ الاسْــتِفْهامِيَّةِ المَحْرُورَةِ بالحَرْفِ جَرُّ وَنَصْبٌ.

وَيَكُونُ التَّمْيِيزُ مُفَسِّراً لِلنِّسْبَةِ مُحَوَّلاً: كَ ﴿ الشَّتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً ﴾

﴿ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً ﴾، و﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مِسَالاً ﴾. أَوْ غَسِيرَ مُحوَّلٍ نَحْوَ: ﴿ وَلا تَعْشُوا فِي مُحوَّلٍ نَحْوَ: ﴿ وَلا تَعْشُوا فِي الْأَرْضَ مُفْسِدِينَ ﴾.

وَقَوْلهِ: ﴿ مِنْ خَيْرِ أَدْيانِ البَرِيَّةِ دِيناً ۞ وَمَنْهُ: ۞ بِئُسَ الفَحْلُ فَحُلاً ۞ وَمِنْهُ: ۞ بِئُسَ الفَحْلُ فَحُلاً ۞

خلافا لسيبُوَيْه.

وَالْمُسْتَثْنَى بِإِلاَّ: مِنْ كَلامٍ تَامِّ مُوجَبِ نَحْوَ: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ ﴾، فإنْ فَقدَ الإِيجَابُ تَرَجَّحَ البَدَلُ في الْتَصلِ نَحْوَ: ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾، وَالنَّصْبُ في المنْقَطِع عِنْدَ بَنِي تميمٍ، وَوَجَبَ عِنْدَ الْحَجازِيِّينَ نَحْوَ: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبِاعَ وَوَجَبَ عِنْدَ الْحَجازِيِّينَ نَحْوَ: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبِاعَ الظَّنِ ﴾ مَا لمْ يَتَقَدَّمْ فِيهِمَا فالنَّصْبُ نَحْوَ قَوْلِهِ:

وَمَا لِيَ إِلاَّ آلَ أَحْمَدَ شَيعَةً وَمَالِيَ إِلاَّ مَذْهَبَ الحَقِّ مَذْهَبُ أَوْ فُقِدَ التَّمَامُ فَعَلَى حَسَبِ العَوَامِلِ نَحْرُو : ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحَدَةٌ ﴾ وَيُسَمَّى مُفَرَّغاً.

وَيُسْتَثْنَى بِغَيرٍ وَسُوىً خَافِضَينِ مُعْرَبَيْنِ بِإِعْرابِ الاِسْمِ الَّذِي بَعْـدَ إِلاَّ ، وَبِعَـدَ الإِسْمِ الَّذِي بَعْـدَ إِلاَّ، وَبِعَـلاً وَحَاشَا نَواصِبَ وَخَوَافِضَ، وَبِمَا خَلاً، وَبِمِـا

#### عَدَا، وَلَيْسَ، ولا يَكُونُ نُواصِبَ.

#### ه باب ه

يُخْفَضُ الاسْمُ إِمَّا بِحَرْفِ مُشْتَرَك، وَهُوَ مِنْ وَإِلَى وَعَنْ وَعَلَمِى وَعَلْ وَعَلَمِ وَفَي وَلَكَ وَعَلْمِ وَفِي وَاللَّامُ وَالْبَاءُ لِلْقَسَمِ وَغَيْرِهِ، أَوْ مُخْتَصِّ بِالظَّاهِرِ، وَهُــوَ رُبُّ وَمُذْ وَمُنْذُ وَالْبَاءُ لَلْقَسَمِ وَعَاوُهُ.

أَوْ بِإِضَافَة إِلَى اسْمٍ عَلَى مَعْنى (اللامِ) كَغُلامِ زَيْد، أَوْ (مِدنُ) كَخَاتَمِ حَديد، أَوْ (فِي): كـ (مَكُرُ اللَّيْلِ)، وتُسمَّى مَعْنوِيَّـةً لأَنَّهَا لِلتَّعْرِيفَ أَوِ التَّحْصيص، أَوْ بِإِضَافَة الوَصْف إِلَى مَعْمولِهِ: كـ (بَالغُ الكَعْبَة)، ومَعْمُورِ الدَّارِ، وحَسنِ الوَحْه، وتُسَمَّى لَفْظيَّةً؛ لأَنَّهَا لمُجَرَّد التَّحْفيف.

وَلاَ تُجَامِعُ الإِضَافَةُ تَنْوِيناً، وَلاَ نُوناً تَالِيَةً لِلإِعْرَابِ مُطْلَقًا، وَلاَ رُأُلْ) إِلاَّ فِي نَحْوِ: الضَّارِبَا زَيْد، وَالضَّارِبُو زَيْد، وَالضَّارِبُ وَالضَّارِبُ وَالضَّارِبُ عُلامِهِ. الرَّجُلِ، وَالضَّارِبُ عُلامِهِ.

#### إِنْ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلَهِ سَبْعَةُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي الْ

اسْمُ الفِعْلِ: كَهَيْهَاتَ وَصَهْ وَوَيْ، بِمَعْنى بَعُدَ وَاسْكُتْ وَأَعْجَبُ،

وَلاَ يُحْذَفُ وَلاَ يَتَأْخَّرُ عَنْ مَعْمُوله، وَ﴿كَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ ﴾ مُتأوَّلٌ، وَلاَ يَبْرُزُ ضَميرُهُ، ويُجْزَمُ المُضارعُ في جَوَاب الطَّلَب منه، نَحْوَ: ﴿ مَكَانَكُ تُحْمَدِي أَوْ تَسْتَرِيحِي ﴿ وَلا يُنْصَبُ. والمَصْدَرُ: كَضَرْبِ وَإِكْرَامِ، إِنْ حَلَّ مَحَلَّهُ فِعْ لَ مَعَ (أَنْ) أَوْ (مَا) ولَمْ يَكُنْ مُصَغَّراً، ولاَ مُضْمَراً، ولاَ مَحْدُوداً، ولاَ مَنْعُوتاً قَبْلَ العَمَل، ولاَ مَحْذُوفاً، ولاَ مَفْصُولاً منَ المَعْمُول، ولاَ مُؤخَّراً عَنْهُ. وإعْمَالُهُ مُضافاً أَكْثَرُ نَحْوَ: ﴿ وَلَوْ لاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ ﴾. وقَوْل الشَّاعر: ﴿ أَلاَ إِنَّ ظُلْمَ نَفْسِهِ الْمَرْءُ بَيِّنٌ ﴿ إِنَّ ظُلْمَ نَفْسِهِ الْمَرْءُ بَيِّنٌ وَمُنَوَّناً أَقْيَسُ نَحْوَ: ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةِ يَتِيماً ﴾. وبأَلْ شَاذٌّ نَحْوَ:

#### ﴿ وَكَيْفَ التَّوَقَى ظَهْرَ مَا أَنْتَ رَاكُبُهُ ۞

وَاسْمُ الفَاعِلِ: كَضَارِبِ وَمُكْرِمٍ، فإِنْ كَانَ بِأَلُ عَمِلَ مُطْلَقاً، أَوْ مُجَرَّداً فَبِشَرْطَينِ: كَوْنُهُ حَالاً أَوِ اسْتَقْبالاً، وَاعْتِمادُهُ عَلَى نَفْسِي، مُجَرَّداً فَبِشَرْطَينِ: كَوْنُهُ حَالاً أَوِ اسْتَقْبالاً، وَاعْتِمادُهُ عَلَى نَفْسِي، أَوْ مَوْصُوفٍ، وَ﴿باسِطٌ ذِرَاعَيْهِ﴾ عَلَى أَوْ مَوْصُوفٍ، وَ﴿باسِطٌ ذِرَاعَيْهِ﴾ عَلَى حكاية الْحَال، خلافاً للْكسائيِّ.

و 🚭 خَــبيرٌ بــــنُو لِهْب 🚭

عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْحِيرِ، وَتَقْدِيرُهُ خَبِيرٌ كَظَهِيرٍ، خِلَافاً لِلأَخْفَشِ. وَالمَّالُ: وَهُوَ ما حُوِّلَ لِلْمُبالَغَةِ مِنْ فاعِلٍ إِلَى فَعَّالٍ، أَوْ فَعِلِ، أَوْ مَعْلِ بَقَلَة نَحْوَ: أَمَّا الْعَسَلَ فَأَنا شَرَّابٌ. مَفْعَالَ بَكَثْرَة، أَوْ فَعِيلٍ، أَوْ فَعِلَ بِقَلَّة نَحْوَ: أَمَّا الْعَسَلَ فَأَنا شَرَّابٌ. مَنْ الْهُمُولُ نَحْدَدُ مَنْ مَا الْعَسَلَ فَأَنا شَرَّابٌ.

وَاسْمُ الْمُفْعُولِ: كَمَضْروب، وَمُكْرَم، وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ وَهُـوَ كَاسْمُ الفَاعِلِ.

وَالصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ بِاسْمِ الفَاعِلِ المُتَعَدِّي لِوَاحِد، وَهِ الصِّفَةُ الْمُسَبِّهَةُ بِاسْمِ الفَاعِلِ المُتَعَدِّي لِوَاحِد، وَهِ طَلَامِ الْمُصُوعَةُ لِغَيرِ تَفْضيل، لإِفادَةِ الثُبوت، كحَسَنِ وَظَرِيف وَطَاهِ وَطَامِر، وَلاَ يَتَقَدَّمُها مَعْمُولُها، وَلاَ يَكُونُ أَجْنَبِيّا، وَيُرْفَعُ عَلَى الْقَاعِلِيَّة، أو الإَبْدال، ويُنْصَبُ عَلَى التَّمْييز، أو التَّشْبِيهِ بِالمَفْعُولِ بِهِ، وَالنَّانِي يَتَعَيَّنُ فِي المَعْرِفَة، ويُخفض بالإضافة.

وَاسْمُ التَّفْضِيلِ، وَهُوَ: الصِّفَةُ الدَّالَةُ عَلَى المُشَارَكَةِ وَالزِّيادَةِ كَا كُرْمَ، وَيُسْتَعْمَلُ بِ (مِنْ) وَمُضافاً لِنَكرَةٍ، فَيُفِرَدُ وَيُذَكَّرُ، وَيُذَكَّرُ، وَيُذَكَّرُ، وَيُفَا لِنَكرَةٍ، فَيُفِرَدُ وَيُذَكَّرُ، وَبِهُ اللَّهُ عُولَ وَبِهُ اللَّهُ عُولَ مُطْلَقاً، وَلاَ يَنْصِبُ المَفْعُولَ مُطْلَقاً، وَلاَ يَرْفَعُ فِي الْعَالِبِ ظَاهِراً إِلاَّ فِي مَسَأَلَةِ الْكُحْلِ.

#### ﴿ بابُ التّوايع

يَتْبَعُ مَا قَبْلَهُ فِي إِعْرَابِهِ خَمْسَةٌ:

النَّعْتُ، وَهُوَ: التَّابِعُ الْمُشْتَقُّ أَوِ الْمُؤوَّلُ بِهِ الْمَبَايِنُ لِلَفْظِ مَتْبُوعِهِ. وَفَائِدَتُهُ تَخْصِيصٌ أَوْ تَوْضِيحٌ، أَوْ مَــَدْحٌ أَوْ ذَمٌّ، أَوْ تَرَحُّـمٌ أَوْ تَوْكَيدٌ.

وَيَتْبَعُ مَنْعُوتَهُ فِي وَاحِد مِنْ أَوْجُهِ الإعْراب، وَمِنَ التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ، ثُمَّ إِنْ رَفَعَ ضَمِيراً مُسْتَتراً تَبِعَ فِي وَاحِد مِن التَّذْكِيرِ وَالتَّنْكِيرِ، ثُمَّ إِنْ رَفَعَ ضَمِيراً مُسْتَتراً تَبِعَ فِي وَاحِد مِن التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيث، وَوَاحِد مِن الإِفْراد وَفَرْعَيْه، وَإِلاَّ فَهُوَ كَالْفِ عُلِ، وَالتَّأْنِيث، وَوَاحِد مِن الإِفْراد وَفَرْعَيْه، وَإِلاَّ فَهُوَ كَالْفِ عُلْمِ، وَالأَحْسَنُ: جَاءَني رَجُلٌ قَعُودٌ غِلْمائه، ثُمَّ قاعِدٌ، ثُمَّ قاعِدُونَ.

وَيَجُوزُ قَطْعُ الصِّفَةِ المَعْلُومِ مَوْصُوفُهَا حَقَيْقَةً أَوِ ادِّعَاءً، رَفْعًا بَتَقْدِيرِ هُوَ، وَنَصْبًا بِتَقْدِيرِ أَعْنِي أَوْ أَمْدَحُ، أَوْ أَذُمَّ أَوْ أَرْحَمُ. وَالتَّوْكِيدُ، وَهُوَ: إِمَّا لَفْظَيُّ نَحْوَ:

﴿ أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لاَ أَخَا لَهُ ۞

وَنَحْوَ: ﴿ أَتَاكَ أَتَاكَ أَتَاكَ اللاحقونَ احْبِسِ احْبِسِ الْحَبِسِ الْحَبِسِ الْحَبِسِ الْحَبِسِ الْحَبِسِ الْحَبِينِ الْحَبِينِ الْحَبِينِ الْحَبِينِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِل

وَلَيْسَ مِنْهُ ﴿ دَكَّا دَكّاً ﴾، ﴿ وَصَفّاً صَفًّا ﴾، أَوْ مَعْنَـوِيٌّ، وَهُـوَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْنِ مُؤخَّرَةً عَنهَا إِن اجْتَمَعَتَا، وَيُجْمَعانِ عَلَى أَفْعُلٍ مَعَ غَيْرِ المُفْرَدِ، وَبِكُلِّ لِغَيرِ مُثنَّى إِنْ تَجَزَّأَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِعامِلِــه، وبِكِــلاَ غَيْرِ المُفْرَدِ، وَبِكُلِّ لِغَيرِ مُثنَّى إِنْ تَجَزَّأَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِعامِلِــه، وبِكِــلاَ

وَكُلْتَا لَهُ إِنْ صَحَّ وُقوعُ الْمُفْرَدِ مَوْقَعَهُ وَاتَّحَدَ مَعْنَى الْمُسْنَدِ، وَيُضَفْنَ لِضَمِيرِ الْمُؤَكَّد، وَبِأَجْمَعَ وَجَمْعَاءَ وَجَمْعِهِمَا غَيرَ مُضافَة، وَهِ فَي لِضَمِيرِ الْمُؤَكَّد، وَبِأَجْمَعَ وَجَمْعِهِمَا غَيرَ مُضافَة، وَهِ فَي لِضَمِيرِ الْمُؤَكَّد، وَلِأَقُوتُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَتَعاطَفَ اللَّؤَكِّداتُ، وَلاَ أَنْ يَتْبَعْنَ نَكَرَةً، وَلَا أَنْ يَتْبَعْنَ نَكُرَةً، وَلَدَرَ:

#### ﴿ يَا لَيْتَ عَدَّةً حَوْلَ كُلِّه رَجَبُ ۞.

وَعَطْفُ الْبَيَانِ، وَهُوَ تَابِعٌ مُوَضِّحٌ، أَوْ مُحَصِّصٌ جَامِدٌ غَيرُ مُؤَوَّل، فَيُوافِقُ مَتْبُوعَهُ، كَأَقْسَمَ بِاللهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ، وَهَذَا خَاتَمٌ حَدِيدٌ، فَيُوافِقُ مَتْبُوعَهُ، كَأَقْسَمَ بِاللهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ، وَهَذَا خَاتَمٌ حَدِيدٌ، وَيُعْرَبُ بَدَلَ كُلِّ مِنْ كُلِّ إِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ إِحْلاَلُهُ مَحَلَّ الأَوَّلِ كَقُوْلِهِ:

# اللهُ اللهُ التَّارِكِ البَكْرِيِّ بِشْرِ اللهُ اللهُ

وَقَوْله: ﴿ اللَّهُ أَيَا أَخَوَيْنَا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلاَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّسْقِ بِالْوَاوِ، وَهِيَ لِمُطْلَقِ الجَمْعِ، وَالْفَاءِ لِلتَّرْتِيبِ وَالتَّعْقِيبِ، وَثُمَّ للتَّرْتِيبِ وَالتَّراخِي، وَحَتى للْغَايَةِ وَالتَّدْرِيبِ لا وَالتَّرْتِيبِ وَالتَّراخِي، وَحَتى للْغَايَةِ وَالتَّدْرِيبِ لا للتَّرْتِيبِ وَالتَّراخِي، وَحَتى للْغَايَةِ وَالتَّدْرِيبِ لا للتَّرْتِيبِ وَالتَّراخِي، وَحَتى للْغَايَةِ وَالتَّدْرِيبِ لا للتَّرْتِيبِ وَالتَّرْتِيبِ وَالتَّالِيبِ التَّخْيِيرِ للتَّرْتِيبِ، وَأَوْ لا حَد الشَّيْعَينِ أَو الأَشْيَاءِ مُفيدَةٌ بَعْدَ الطَّلَبِ التَّخْيِيرَ

لَسْرِيْبِ، وَرَوْ دَحْدَ السَّيْنِ أَوْ الْاسْيَاءِ مَفْيَدَهُ بَعْدَ الطَّلْبِ النَّحْيِينِ أَوْ التَّشْكِيكَ، وَأَمْ لِطَلْبِ التَّعْيِينِ لِعَدَ هَمزَة دَاخِلَة عَلَى أَحَدِ الْمُسْتَوِيَيْنِ. وَلِلْهِ وَلَلْهِ عَلَى الْخَلْمِ الْكُونُ وَبَلْ بَعْدَ نَفْهِ وَلِصَرْفِ الْحُكْمِ، لَا بَعْدَ إِيجَابِ، وَلَكِنْ وَبَلْ بَعْدَ نَفْهِ وَلِصَرْفِ الْحُكْمِ الْحُكْمِ، لَا بَعْدَ إِيجَابِ، وَلَكِنْ وَبَلْ بَعْدَ نَفْهِ وَلِصَرْفِ الْحُكْمِ

إِلَى مَا بَعْدَهَا، بَلْ بَعْدَ إِيجَابِ. وَالْبَدَلُ، وَهُوَ تَابِعٌ مَقْصُودٌ بَالْحُكَمِ بِلاَ وَاسِطَةٍ وَهُوَ سَتَّةٌ: بَـــلَالُ كُلِّ نَحْوَ: ﴿ مَفَازًا حَدَائِقَ ﴾، وَبَعْضِ نَحْوَ: ﴿ مَــنِ اسْتَطاعَ ﴾. وَاشتمالُ نَحْوَ: ﴿ قَتَالُ فَيْهِ ﴾، وَإِضْرَابِ وَغَلَطُ وَنِسْيَانُ نَحْــوَ: تَصَدَّقْتُ بِدرْهُم دِينَارٍ ، بَحَسَبِ قَصْدِ الأُوَّلِ وَالتَّــانِي، أُو التَّــانِي وَسَبَقَ اللِّسَانُ ، أُو الأُوَّلِ وَتَبَيَّنَ الْحَطَأُ.

#### اب اب الله

العَدَدُ مِنْ ثَلاثَة إِلَى تَسْعَة يُؤَنَّتُ مَعَ الْمُذَكَّرِ، وَيُذَكَّرُ مَعَ الْمُؤَنَّتُ وَالْعَلَمُ مَنَ الْمُؤَنَّتُ أَيَّامٍ ﴿ وَكَذَلِكَ الْعَشَرَةُ إِنْ لَمْ وَالْمَا، نَحْوَ: ﴿ سَبْعَ لَيَالً وَثَمَانِيَةً أَيَّامٍ ﴾ وكذلك العَشَرَةُ إِنْ لَمْ تُرَكَّبْ، وَمَا دُونَ الثَّلاثَة، وَفَاعِلٌ كَثَالِث وَرَابِع عَلَى القياسِ وَرَابِع عَلَى القياسِ وَرَابِع عَلَى القياسِ وَالْمَا، وَيُفْرَدُ فَاعِلُ، أَوْ يُضافُ لِمَا اشْتُقَّ مِنْهُ أَوْ لِمَا دُونَهُ أَوْ يَضافُ لِمَا اشْتُقَّ مِنْهُ أَوْ لِمَا دُونَهُ أَوْ يَضافُ لِمَا اشْتُقَ مِنْهُ أَوْ لِمَا دُونَهُ أَوْ يَضَافُ لِمَا اشْتُقَ مِنْهُ أَوْ لِمَا دُونَهُ.

#### هِ باب هِ

مَوانعُ صَرْفِ الاسْمِ تِسْعَةٌ يَجْمَعُهَا:

وَزْنُ الْمَرَكَّبِ عُجْمَةٌ تَعْرِيفُهَا عَدْلٌ وَوَصْفُ الجَمْعِ زِدْ تَأْنِيثَا

كَأَحْمَدَ وَأَحْمَرَ وَبَعْلَبَكَ وَإِبْرَاهِيمَ وَعُمَرَ وَأُخَرَ وَأُحَادَ وَمَوْحِدَ إِلَى الْأَرْبَعَة، ومَساجِدَ وَدَنَانِيرَ وَسَلْمَانَ وَسَلْمَانَ وَسَلْمَانَ، وفاطِمَة وَطَلْحَة وَزَيْنَبَ وَسَلْمَى وصَحْراء.

فألفُ التَّأْنيث، والجَمْعُ الَّذِي لا نَظِيرَ لَهُ فِي الآحَادِ كُلُّ مِنْ مُجَامَعَةِ كُلِّ عِلَّةً مِنْهُنَّ لِلصِّفَةِ أَوِ يَسْتَأْثِرُ بِاللَّنْعِ، والبَواقِي لا بُدَّ مِنْ مُجَامَعَةِ كُلِّ عِلَّةً مِنْهُنَّ لِلصِّفَةِ أَوِ العَلَميَّة، و تَتَعَيَّنُ العَلَميَّةُ مَعَ السَّتَرْ كيبِ وَالتَّانِيثِ وَالعُحْمَةِ، وَالعَلْميَّة، وَالعَلْميَّة، وَالعَلَميَّة، وَالعَلْميَّة، وَالعَلْميَة، وَالعَلْميَة، وَالعَلْميَة، وَالعَلَميَّة، وَالعَلَميَة، وَالعَلَميَة، وَالعَلَميَة، وَالعَلَمَة، وَالعَلَمَةُ عَلَى التَّامَة، وَالعَلَمَة، وَالعَلَمَةُ عَلَى التَّامَة، وَالعَلَمَةُ عَلَى التَّامَة، وَالعَلَمَةُ عَلَى التَّامَةُ عَلَى التَّامَة عَلَى التَّامَة عَلَى التَّامَ، وَعَدَمُ قَلُولِهُ التَّامَ، فَعُوالَةُ وَالْمَلُهُ وَعَلَمُ وَالْ وَعَلَمُ وَالْمُ وَعَلَى الْعَلَمَةُ عَلَى التَّامَةُ عَلَى الْعَلَمَةُ عَلَى الْعَلَمَ وَعَلَمُ وَالْمُ وَعَلَمُ وَاللَّهُ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَةُ عَلَى الْعَلَمَةُ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمَ عَلَمَ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ ع

ويَجُوزُ فِي نَحْوِ هِنْد وَجْهَان، بِخلاف زَيْنَبَ وسَـقَرَ وبَلْخَ، وكَعُمَرَ عِنْدَ تَمِيمٍ بَاّبُ حَذام إِنْ لَمْ يُحَتَمْ بِراءٍ كَسَفَارِ، وأَمْسِ وكَعُمَرَ عِنْدَ تَمِيمٍ بَاّبُ حَذام إِنْ لَمْ يُحْتَمْ بِراءٍ كَسَفَارِ، وأَمْسِ لَمُعَيَّنِ إِنْ كَانَ مَرْفُوعاً وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهِما، وَسَحَرَ عِنْدَ الجُمِيع إِنْ كَانَ طَرْفاً مُعَيَّناً.

#### ه باب ه

التَّعَجُّبُ لَهُ صيغَتان:

مَا أَفْعَلَ زَيْداً، وإِعْرَابُهُ مَا: مُبْتَدَأُ بِمَعنَى شَيْءٌ عَظِيمٌ، وأَفْعَلَ: فِعْلٌ

ماض فاعلُهُ ضَمِيرُ (مَا)، وزَيْداً: مَفْعُولٌ بِه، والجُمْلَةُ خَبرُ (ما). وَأَفْعِلْ بِهِ، وَهُوَ بِمَعْنَى ما أَفْعَلَهُ، وَأَصْلُهُ أَفْعَلَ، أَيْ: صارَ ذَا كَذَا، كَأَغَدَّ البَعِيرُ أَيْ صارَ ذَا غُدَّة، فَغُيِّرَ اللَّفْظُ، وَزِيدَدَتِ البَاءُ فِي كَأْغَدَّ البَعِيرُ أَيْ صارَ ذَا غُدَّة، فَغُيِّرَ اللَّفْظُ، وَزِيدَدَتِ البَاءُ فِي الْفَاعِلِ لِإصْلاحِ اللَّفْظِ، فَمِنْ ثَمَّ لَزِمَتْ هُنَا، بِحِلافِهَا فِي فَدِاعِلِ كَفَى.

وَإِنَّمَا يُبْنَى فِعْلاَ التَّعَجُّبِ وَاسْمُ التَّفْضِيلِ مِنْ فِعْلٍ ثُلاَثِيٍّ مُثَبَــتٍ، مُتَفَاوِتٍ، تَامِّ، مَبْنِيٍّ لِلْفاعِلِ، لَيْسَ اسْمُ فَاعِلهِ أَفْعَلَ.

#### اب ﴿

الوَقْفُ فِي الأَفْصَحِ عَلَى نَحْوِ: رَحْمَة بِالهِاءِ، وَعَلَى نَحْوِ: مُسْلِمات بِالتَّاءِ، وَعَلَى نَحْوِ: قاضٍ رَفْعاً وَجَرَّاً بِالْحَذْفِ، وَنَحْوِ الْقَاضِي فَيهِمَا بِالإِثْبات، وَقَدْ يُعْكَسُ فِيهِنَّ، وَلَيْسَ فِي نَصِبِ القَاضِي فِيهِمَا بِالإِثْبات، وَقَدْ يُعْكَسُ فِيهِنَّ، وَلَيْسَ فِي نَصِبِ قَاضٍ وَالْقَاضِي إِلاَّ اليَاءُ.

وَيُوقَفُ عَلَى إِذًا، وَنَحْوِ: لَنَسْفَعاً، وَرَأَيْتُ زَيْداً بِالأَلِفِ كَما يُكْتَبْنَ.

وَتُكْتَبُ الأَلِفُ بَعْدَ وَاوِ الْجَماعَةِ كَقَالُوا، دُونَ الأصْلِيَّةِ كزَيْكُ يُكُوبُ وَلَاصْلِيَّةِ كزَيْك

وَتُرْسَمُ الْأَلِفُ يَاءً إِنْ تَجَاوَزَتِ الثَّلاَثَةَ كَاسْتَدْعَى وَالْمُصْطَفَى، أَوْ كَانَ أَصْلُهَا اليَاءَ كَرَمَى وَالْفَتَى، وَأَلِفاً فِي غَيرِهِ كَعَفَا وَالْعَصَا، وَيَنْكَشفُ أَمْرُ أَلِفِ الفِعْلِ بِالتَّاءِ كَرَمَيْتُ وَعَفَوْتُ، وَالاسْمِ بِالتَّتْنِيَةِ وَيَنْكَشفُ أَمْرُ أَلِفِ الفِعْلِ بِالتَّاءِ كَرَمَيْتُ وَعَفَوْتُ، وَالاسْمِ بِالتَّتْنِيَةِ كَعَصَوَيْن وَفَتَيَيْن.

(فَصِلِّ) هَمْزَةُ اَسْمِ بِكَسْرٍ وَضَمِّ، وَاسْت، وَابْنِ وَابْنُمٍ وَابْنَا وَ ابْنَا وَ ابْنَا وَ ابْنَا وَ ابْنَا وَ الْهَا فَي وَامْرِئُ وَ امْرَأَةً وَ اللهِ فَي اللهِ اللهِ

وَكَذَا هَمْزَةُ الْمَاضِي الْتَجَاوِزِ أَرْبَعَةَ أَحْرُفِ كَاسْتَخْرَجَ، وَأَمْرِهِ وَمَصْدَرِهِ، وَأَمْرِ الثَّلَاثِيِّ كَاقْتُلْ، وَاغْزُ، وَاغْزِي بِضَمِّهِنَّ، وَاضْرِبْ وَامْشُوا وَاذْهَبْ بِكَسْرٍ كَالْبَوَاقِي.

\* \* \*

# فهرس

| ٣        | مقدمة المعتني                           |
|----------|-----------------------------------------|
| ٧        | الكلمة تعريفها وأقسامها                 |
| ٧        | علامات الاسم والفعل                     |
| Λ        | علامة الحرفعلامة الحرف                  |
|          | تعريف الكلام                            |
| 9        | أنواع الإعراب                           |
| السالم ٩ | إعراب الأسماء الستة والمثني وجمع المذكر |
| 9        | إعراب جمع المؤنث السالم وما لا ينصرف    |
| ١٠       | الأمثلة الخمسة                          |
|          | مواضع تقدير الحركات                     |
|          | إعراب المضارع                           |
|          | نواصب المضارع                           |
| 17       | جوازم المضارع                           |
| 17       | جوازم المضارع<br>النكرة، والمعرفة       |
| ١٣       | الضمير وأقسامه                          |
|          | العلم و أقسامه                          |

| ١٣  | الإشارة                           |
|-----|-----------------------------------|
|     | الموصول وذو الأداة                |
|     | المضاف إلى واحد مما ذكر           |
|     | باب المبتدأ والخبر                |
|     | باب النواسخ: كان وأخواتها         |
|     | إن وأخواتها                       |
| ۲٠  | ظن وأحواتها                       |
|     | باب الفاعل                        |
|     | باب النائب عن الفاعل              |
| 77  | باب الاشتغال                      |
| ۲۳  | باب في التنازع                    |
| ۲ ٤ | المفعول به، والمنادي              |
| ۲٥  | الترخيم، والاستغاثة               |
| 70  | المفعول المطلق، والمفعول له       |
| ۲٦  | المفعول فيه، والمفعول معه         |
| ۲۷  | باب الحال والتمييز                |
| ۲۸  | باب الحال والتمييز                |
| ۲۹  | باب في الاسم المخفوض وأنواع الخفض |

| ۲۹ | باب يعمل عمل فعله سبعة: اسم الفعل |
|----|-----------------------------------|
|    | المصدر واسم الفاعل                |
| ٣١ | المثالالمثال                      |
|    | اسم المفعول                       |
|    | الصفة المشبهة، واسم التفصيل       |
| *  | باب التوابع                       |
|    | النعت                             |
|    | التوكيد                           |
|    | عطف البيان، وعطف النسق            |
| ٣٤ | البدلا                            |
|    | باب في العدد                      |
|    | باب موانع الصرف                   |
|    | باب التعجب                        |
| ٣٦ | باب الوقف                         |
| ٣٧ | فصل في همزة الوصل                 |
|    | الفهرسالفهرس                      |
|    |                                   |